## من اسماء الله الحسني

## الحق

## الاشقاء الثارثة



الناشو مڪٽيٽر مص ندرج کامل صدفي - الفجافة

مادة ورسوم شوقى حسن (۱) جلس شيخ القرية بين أهله ، يحكى لهم ما حدث في قرية مُجاورة ، فقال : إن ما سارويه لكم مُرتبط باسم من أسماء الله الحسنى ، وهو « الحق » . إن كُل شيء قاله الله سبحانه وتعالى هو حق ، وكلام الله هو الذي يُفَرق بين الخق والباطل . . وكلمات الله هي التي ترينا الحق وتوجهنا اليه ، لأن الله سبحانه وتعالى لا هوى له ، فليس له صاحبة اليه ، لأن الله سبحانه وتعالى لا هوى له ، فليس له صاحبة ولا ولد ، ونحن خلقه جميعا متساوون أمامه .

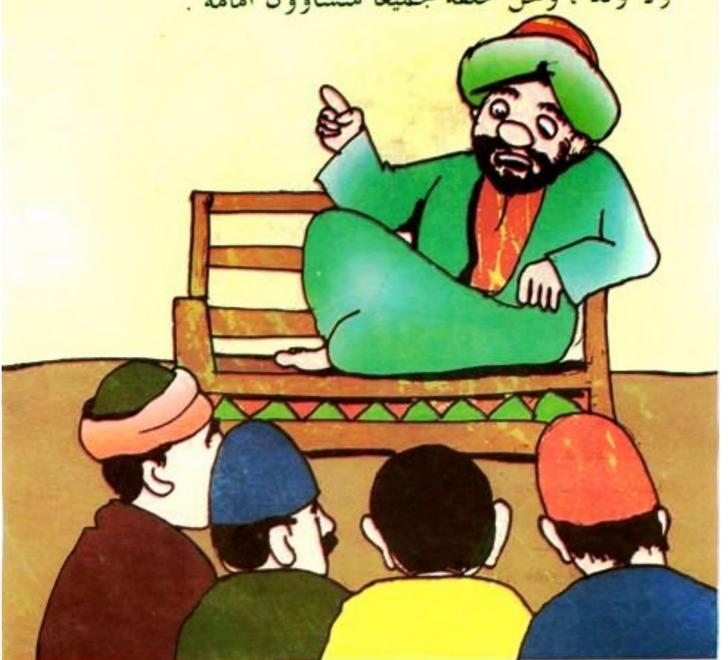

(٢) والله وحده هو الأمين على خقوق كل خلقه ، فهو يحميهم من بعضهم البعض . والله \_ سبحانه وتعالى ل له خقوق لا بد أن نؤديها ، وله فضل علينا يعطينا اياه . . فمن فضل الله علينا ، أنه أوجد لنا كل النعم . . وأنه خلفنا ووهب لنا الحياة ، ومن حق الله علينا أن نعبده ، ونعرف أنه لا إله إلا هو وحده . . فنطيعه فيما أمرنا به . . .



(٣) ومن حقّ الله علينا ، ما قرره \_ سبحانه وتعالى \_ خقوق الآخرين ، فالله \_ سبحانه وتعالى \_ قال : ﴿ وَفَى الْمُوالِهِمْ حَقِّ معلوم ، للسّائل والمحروم ﴿ إذن فَهْناك حقّ للفقير في أمّوالنا ، وهناك حقّ للمحتاج ، وهناك حقّ للفقير في أمّوالنا ، وهناك حقّ للمحتاج ، وهناك حقّ لزوجاتنا وأولادنا . وأبائنا وأمّهاتنا . وإن ما سأحُكيه لكم الآن حدث في القرية المجاورة ، لأشِقّاء لنا نسوا حق

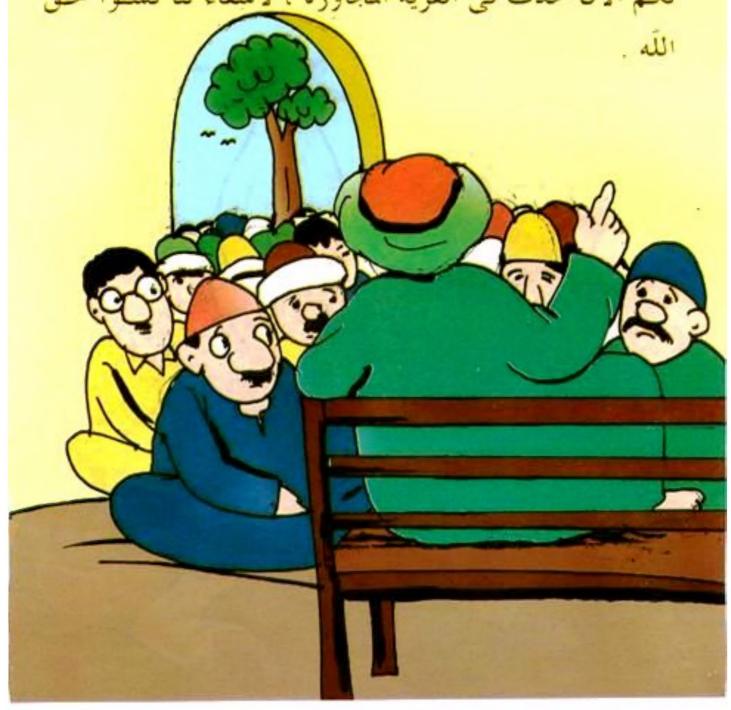

(٤) كانوا إخوة ثلاثة . . ملكوا حديقة غناء واسعة ، لا يملك أحد مثلها بالقرية ، فلما أثمر شجرها وعنبها ونخيلها ، وخرجت حبوبها . . توصوا فيما بينهم ألا يعطوا أحدا من ثمرها شيئا ، وأن يكون الثمر فهم وحدهم ، فلا حق لأحد فيه سواهم .

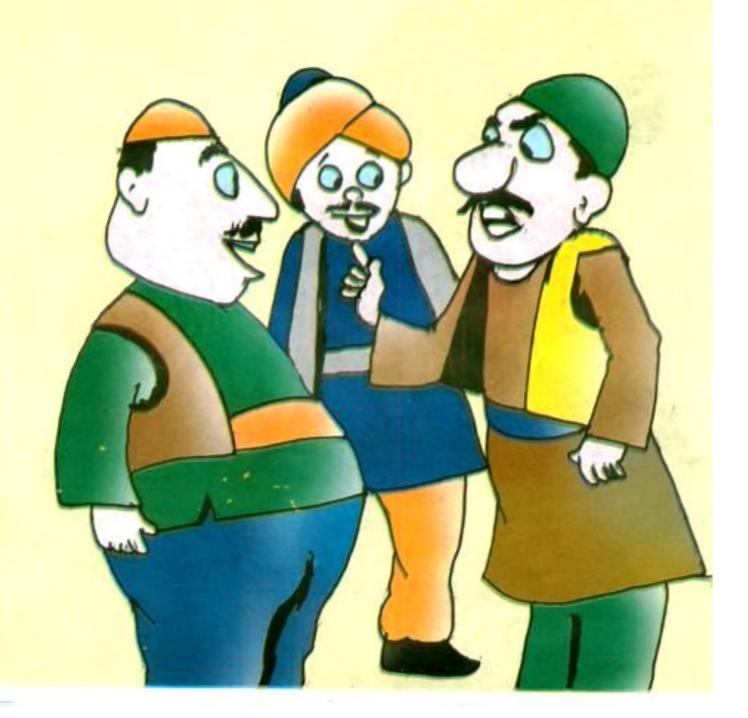

(٥) وكان والدُهم صالحا ، رزقه الله سعة من العيش ،
وأنعم عليه بهذه الحديقة ، فعرف لله حقه ، فكان يعطى الفقراء والمساكين من ثمار الحديقة .



(٦) وفي موعد جنى التَّمر ، يفتح بستانه للفقراء والمساكين ، كما يفتح قلبه مُبتسما لهم . . فبارك اللَّهُ له في تُمره ، وعاش ومن حوله في سعادة وغنى ، لعطفه وكرمه .



(٧) فلمًا شعر الرَّجُل بأنّه يوشكُ أنه يُودٌ عَ الحَياة ، جمع أولادهُ حَولُه ، وأوصاهم بالفُقراءِ خَيْرا ، وأكد عَليهم ألا ينسَوا حَقّ السّائل والمسكين والمحروم .

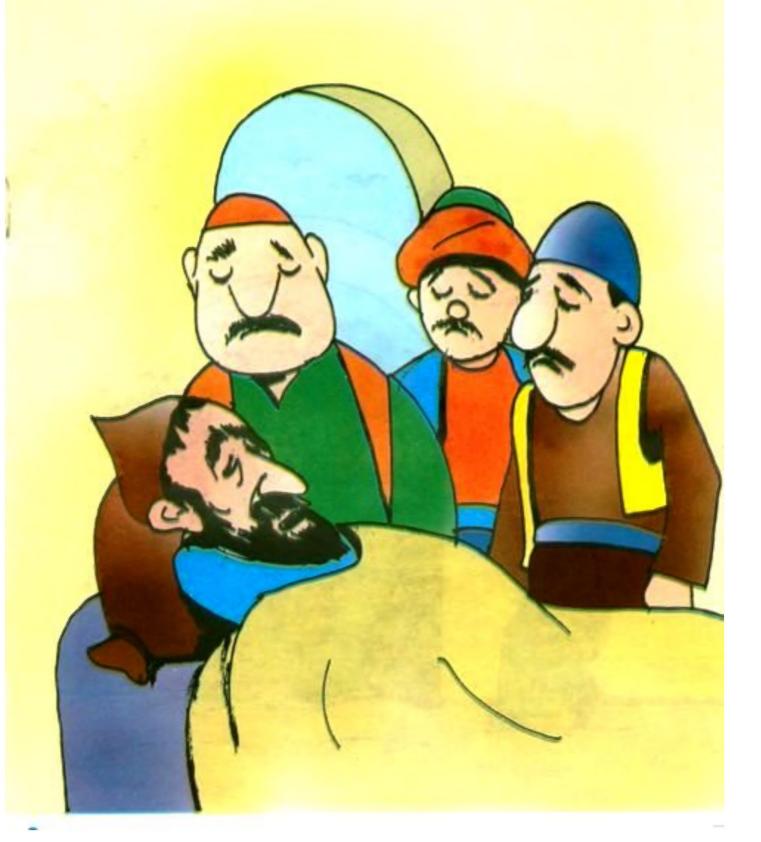

(٨) انتقلَتُ ملكِيَّةُ الحَديقة إلى الإخُوة الثَّلاثة ، بعد موت أبيهم ، فلمّا رَأُوا الأشجار والنَّخيل والأعناب ، مُحمَّلة بالثَمَر الكَثير ، عز عليهم أن يُعْطوا أحدًا منها شيئا .

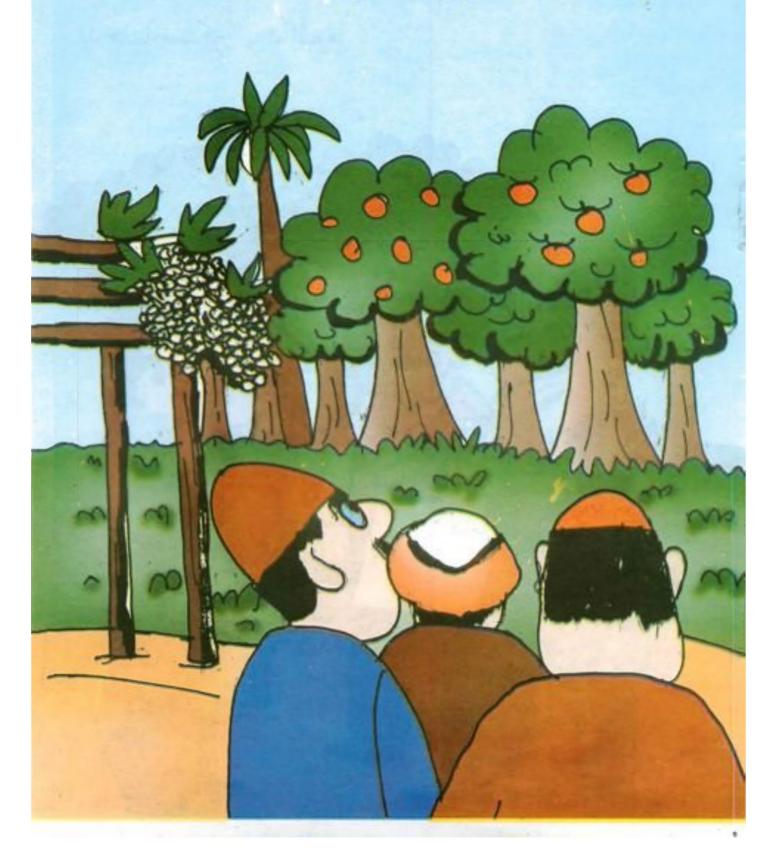

(٩) فاجتمعوا ، وهمس بعضهم لبعض الآيسمحوا لأى مسكين ، أن يَدخُلُ حَديقتهم ، أو أنْ ياخُذ من ثمرها ، وبخلوا بما أعطاهم الله من فضله ، وقال أحدهم : لن يدخلها مسكين بعد اليوم .



(١٠١) وقال الثانى: سنذهب لجنى النّمر ليلا، حتى لا يشغر بنا أحد. وقال الثّالث: يا شقيقى استغفرا الله، الثّكراه على فضله، ولا تحرما أحدا من الفقراء حقه. فأستنكرا ما سمعاه من شقيقهما، واتّفق الأوّل والثّانى على أن ينفّذا ما اعْتزما عليه.



(11) حاول الحوهما القالث أن يثنيهما عن عزمهما ، لكنهما لم يستمعا إليه وعندما أصبح الفقراء والمساكين ، وجدوا البستان مُغلقا ، والقمار قد قُطفتُ من على الشجر ، فتملكهم الحُزن ، وترحموا على الرُجل الصالح الذي مات .

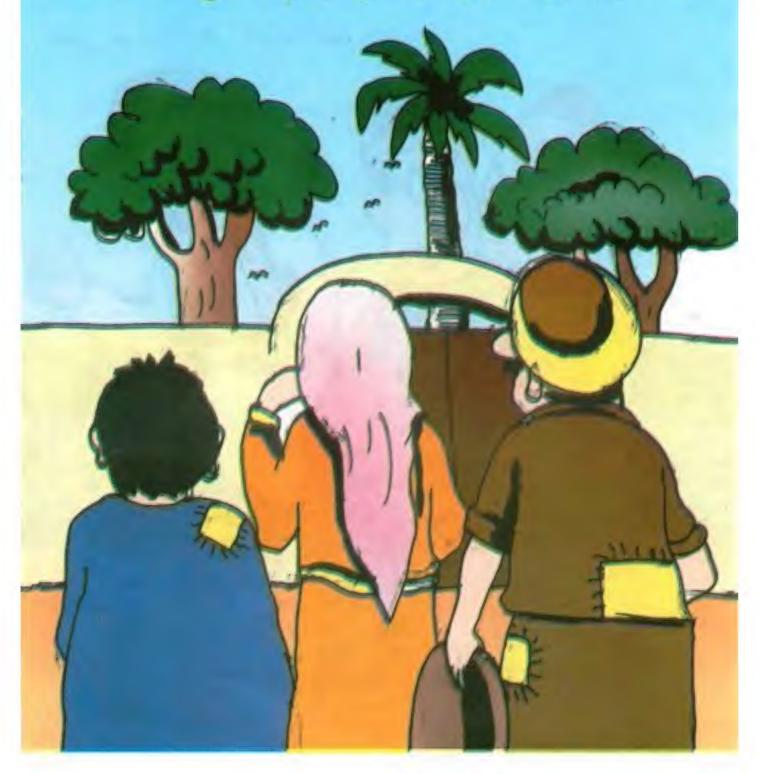

(١٢) وذات ليلَّة اتَّجه الثَّلاثَةُ لقطفِ الشَّمارِ كعادَتِهم، ولكنَّهم اعْتَقدوا أنَّهم ضَلُوا الطِّريق، فلم تكن هُناك مَزرَعةٌ ولكنَّهم اعْتَقدوا أنَّهم ضَلُوا الطِّريق، فلم تكن هُناك مَزرَعةٌ ولا أشجار، وقال أحُدهم: أين البُستان ؟



(١٣) ولم تمض فَرَةٌ طُويلَة ، حتى تبينوا أنْ حريقا قد أصاب البستان وهم نائمون ، فأباده تمامًا وسوّاه بالأرض . قال الأخ الثالثُ لأخويه باكيا : هذا عقاب الله على فعلتِكُما الشّنيعة . لقد حَرَمنا الفقراء الرّزق الذي أعطانا الله ، فحرمنا الله منه ، وراح كلّ منهم يَلومُ الآخر .



(12) ثم استدار شیخ القریة وقال لمن حوله: إن الله لا يُحبُ أن يَعتَدى أحَدُ من عباده على حُقوق أحد، فيظلمه، أو يأخذ حقه، ولذلك فهو دائما مع المظلوم ضد الظّالم. ومع المغلوب على أمره ضد الذى قهره، ومع المستعبدين ضد الطّغاة، فأوصيكم يا أصدقائي بأن تعطوا كلّ ذى حق حقد محتى لا يجرى عليكم ما جرى على غيركم.



(١٥) فقال المجتمعون: والله يا شيخنا الحسنت القول. بارك الله فيك. فنهض أحدهم مسرعا، وكان ميسور الحال ، وقال: كدت أنسى حقا على لغيرى. وهو أشد منى حاجة إليه. ثم أسرع خارجا.

